

كَلِمُهُوُنِكَيْكُاكُوْلُوَيَنْ الْجَلِسُ لِلْأَعَلِ لِحَشَّلَةِ الْوَمَلْنِيَّةِ الشَّامِلَة رِلْحَقِ الْمُسَيَّةَ الْأَلْزَايُ مدربة الناهج والوسائل والتقويم

الْبُرْنِيْنِيْنِ لَا لَكُوْلُولِ اللَّهُ الْمُدَارِسِ الشَّعَلِيَّةِ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّمُ الللَّهُ الللللَّا اللَّهُ اللَّهُ الل

تَأْ لَيفَّ الدكتورقِطان عبدالرحل لروري عبدا لرزاق ممدالنجم منزر نعمان وهيب

# 

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعن ·

وبعد:

فهذا كتاب التربية الاسلامية للصفوف السادسة من المدارس الشعبية ، يستهدف تعميق الايمان بالله ورسله واليوم الاخر ·

تضمن آیات محکمات من القرآن الکریم و مجموعة من أحادیث الرسول صلی الله علیه وسلم وسیرته الرشیدة مع بعض موضوعات تهذیبیة ، یمکن ان تقدم مادة تعرف الدارس ببعض ما یهمه من الدین الاسلامی الحنیف ،

والاسلام ليس مادة صماء تدرس ، وانما هو عقيدة ينبغي بها القلب ، وروح تسري في المسلم ، والمعلم الناجح هو الذي يطبع في نفوس طلابه معاني الاسلام ، ويحملهم على محبته والدعوة اليه ، والكتاب معين فقط .

فليكن معلم التربية الاسلامية نموذجاً طيبا وقدوة حسنة لطلابه ، فان القول وحده لا يكفي ، وقديماً قيل : لسان الحال ابلغ من المقال ·

والله ولي التوفيق •

المؤلفون



اِطَاعَةُ ٱللَّهُ كَاسُولِهُ

• للريس .

\_ وَاللَّهِ مُ الرِّهْ ذِ الرَّجَيْمِ وَالْمِبِيعُوا اللهُ وَالرَّسُولَ، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ وسارعُوا إلى مَغْفِرَة مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَةٍ عَرْمُهُمَا السَّمُواتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُنَّةِينَ ﴿ الَّذِينَ فِي الَّذِينَ فِي الَّذِينَ فِي الَّذِينَ فِي الْ في ٱلسَّرَّآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَالْكَاظِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَن التَّاسِ وَاللهُ يُحِبُّ الْمُعْسِنِينَ فَ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْظُلُمُولَ أَنْفُسُهُمْ ذَكَرُوا ٱللَّهَ فَٱسْنَفْهُرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَعْفِي الدُّنُوبِ لِلَّا اللهُ وَلَوْيُصِيُّ فِي عَلَى مَافَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ أُولَّيْكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَهُ مِنْ رَبِّهِ \* وَجَنَّاتُ تَجْرِي مِرْتَحْتِهَا الأنهارُ خَالِديزَ فِيهَا وَنِعِهُ وَاجْرُ الْعَامِلِينَ ﴿

| معناها                                                                                                                               | الكلبة                                                                                        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| بادروا وأقبلوا                                                                                                                       | سارعوا                                                                                        |  |
| الى ما يستحق به المغفرة كالاســـــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                     | الى مغفرة من ربكم                                                                             |  |
| اى والنوبه والاعلاص<br>اى واسعة وذكر العرض للمبالغة في<br>وصفها بالسعة ·                                                             | غرضها السماوات<br>والارض                                                                      |  |
| هيئت<br>الرخاء<br>الشدة<br>الكافين عن الغضب مع القدرة<br>التاركين عقوبة من اذنب اليهم<br>ارتكبوا ذنب<br>اذنبوا ، قصًروا في حق انفسهم | اعدت<br>السراء<br>الضراء<br>الكاظمين الغيظ<br>العافين عن الناس<br>فعلوا فاحشة<br>ظلموا انفسهم |  |
|                                                                                                                                      |                                                                                               |  |



## المعنؤالعامر

لا يدخل المرء الاسلام الا بعد أن يؤمن بالله رباً وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ، فيعمل بجميع الاوامر الواردة في القرآن الكريم والسنة النبوية ، وينتهي عن . جميع النواهي آلواردة فيهما .

وهذا هو غاية الامر بطاعة الله ورسوله في مطلع هذه الآيات ، وهو سبب رحمة الله بعباده ·

وأمر سبحانه بالمبادرة الى الاعمال الصالحة كالتمسك بالدين والتوبة والاخلاص لله في كل عمل ، لان ذلك سبب غفران الذنوب ودخول الجنة العظيمة الواسعة التي لا يدخلها الا المتقون الصالحون المحسنون .

ثم شرع ببيان أوصاف هؤلاء المتقين فأوضح أنهم:
المنفقون من أموالهم على الفقراء والمساكين في حالتي
الرخاء والشدة • والساكتون على غضبهم ولم يظهروا منه
شيئا مع قدرتهم على النيل ممن غاظهم • والتاركون عقوبة
من أساء اليهم •

والذين أذا فعلوا عملا قبيحاً لا يرضى به الله والناس أو ظلموا أنفسهم بارتكابهم الذنوب تذكروا وعد الله ووعيده ، وطلبوا المغفرة منه عزوجل الذي لا يغفر الذنوب الاهو ، وتركوا ما كانوا يفعلونه من عمل غير صالح وهم عالمون به ، ولم يعودوا اليه .

وجزاء هؤلاء المتقين غفران الذنوب ودخول الجنات التي تجري من تحتها الانهار ، خالدين فيها ابدأ بما قدمت ايديهم ، ومن اجل ذلك استحقوا مدح العاملين ٠

#### الدرس الثابى

## آداً الأمانة والحُكم بالعدل • العنظ والدين •

بِسْ وَاللَّهُ الْخَارِ الْفَالِمَ الْفَارِ الْفَالِمَ الْفَارِ الْفَالِمِ الْفَادِ الْفَالِمُ الْفَارِ الْفَالِمِ الْفَادِ الْفَارِ الْفَارِ الْفَارِ الْفَارِ الْفَارِ الْفَارِ الْفَارِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلِي الْمُعْلِقُ الْمُلْعِلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلِمُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ ال

سورة النساء /الآبة ٨٥

| معناها                         | الكلمة        |
|--------------------------------|---------------|
| جمع امانة                      | الإما نات     |
| الانصاف                        | العدل         |
| أفضل ما يرشدكم اليه وينصحكم به | نعما يعظكم به |
| يرشىدكم ، ينصحكم               | يعظكم         |

## المعنوالعام

امر الله سبحانه وتعالى المسلمين جميعا برد الامانات الى اصحابها ، فلا يجوز اخذ شيء منها اغتصاباً او سرقة · لان الخيانة بكل أنواعها حرام ، لا يجوز لمسلم ان يُقدِمَ عليها او يفكر بها ·

وقد جعل الرسول صنلى الله عليه وسلم الخيانة من مباني النفاق ، قال صلى الله عليه وسلم :

آَيَةُ المُنَافِقِ عَلَاثُ : إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ ، وَإِذَا أُوْتُمِنَ خَانَ وَعَدَ أَخْلَفَ ، وإِذَا أُوْتُمِنَ خَانَ

واذا تحاكم الى المسلم أحد فلابد من أن يحكم بالعدالة على ما في كتاب الله تعالى، وسنة رسوله الكريم، ولا يعتمد الرأي المجرد البعيد عن الشرع الشريف ·

وقد خص الله سبحانه وتعالى بالمدح ما وعظ الناس به في هذه الآية من رد الامانة والحكم بالعدل ، واخبر بأنه رقيب على الانسان ، فهو سميع لاقواله بصير بأحكامه ، يحاسبه على ما قدم من أفعال فيجزيه ، قال سبحانه :

فَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةً خِيْرًا يَرَهُ ﴿ وَمَنْ يَعْمَلُ

مِثْقَالَ ذَرَّةٍ سَنَّرًّا بَرَهُ ﴿ الدَّيَّانَ ١٨ من مورة الزلزلة

# المُسلمُونَ عُدولٌ وَشُهُودٌ عَلَيْهِم

مُ اللهُ التَّمْزِالِّ فِي مِ وَجَاهِدُ وَلِ فَي ٱللهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ ٱجْتَلِيكُو وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُونِ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُو إِبرُهِيءَ هُوَسَمَّاكُ مُ الْسُلْمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هٰذَالِبَكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى ٱلنَّاسِ فَأَرْقِمُوا الصَّالُوةَ وَاتُّوا الرَّكُوةَ وَآعْتَصِمُوا بِاللهِ هُوَمَوْلِيكُو فَنِعْمَ ٱلْمُولِ فَنِعْمَ ٱلنَّصِينُ ﴿ وَا سورة الجح /الآية ٧٨

| الكلمة          | معناها                               |
|-----------------|--------------------------------------|
| , الله          | لله ومن اجله                         |
| ق جهاده         | جهادا حقا خالصا لوجهه تعالى          |
| <b>ب</b> تباكم  | اختاركم                              |
| رج              | ضيق                                  |
| لة ا            | طریقیة                               |
| بيكم            | جعل أبراهيم لانه أبو رسول الله صلى   |
|                 | الله عليه وسلم وهو كالأب لامته ، او  |
|                 | لأن اكثر العرب من ذريته              |
| مـــو           | الضمير يعود لله تعالى او لابراهيم    |
|                 | عليه السلام                          |
| ، قبل           | من قبل القرآن في الكتب المتقدمة      |
| ی مدا           | وفي القرآن                           |
| ي<br>صموا بالله | ثقوا به في أموركم ولا تطلبوا الاعانة |
|                 | الامنه                               |
| ولاكم           | ناصركم                               |

## المعثنجالعكاقر

يأمَر الله سبحانه المسلمين أن يجاهدوا أهواء أنفسهم وضلالها ، ويجاهدوا اعداء الدين جهادا خالصا يبتغون به اعلاء كلمته ونصرة دينه • لانه اختارهم لحمل الاسسلام ونشر مبادئه بين الناس والدغاع عنه ٠

والاسلام الذي أمرهم بنصرته لا ضيق فيه، فهو سهل يسير كسهولة طريقة ابراهيم عليه السلام ، لم يكلف المسلم فيه بأمر فوق طاقته ، بل يأتي منه ما يستطيع ،قال

## سبحانه: الْإِيكُلْكُ ٱللَّهُ نَفْسًا الْآوُسْعَهَا (١)

وقد وردت تسمية هذه الامة برالمسلمين) في القرآن الكريم وفي الكتب السماوية السابقة ، لانها اذعنت واستسلمت لله عزوجل ولم تشرك به شيئا .

وعلة الامر بذلك هو أن يكون الرسول محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة شهيدا على الناس بأنه بلغهم الآمانة أدى الرسالة ، ويشبهد المسلمون على الناس بتبليلغ الرسل اليهم •

وهذا يدل على فضل امتنا ، حين حملت راية الاسلام، فكانت شاهدة على العالم حين بلغت دعوة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام .

ولكي تبقى هذه الامة قطب العالم ومركزه المنير ، أمر سبحانه ألمسلمين بلزوم المداومة على أقامة الصلاة التيهي شعار المسلم ورباطه بالله عزوجل ، وعلى ايتاء الزكاة ألتي هي رمز التعاون بينهم على البر والتقوى ، وأمرهم بالتوجة الى الله في كل الامور ، لان العون لا يكون الا منه ، والثقة لاً تكون آلا به ، فاكرم به م<u>ن نا</u>صر ومعين ٠

## آداب الزيارة ولدس.

مُألِّلَهِ ٱلرَّحْمُ وَالرَّحِيْثِ فِي يَا اَيُّهَا ٱلَّذِينَ أَمَنُوا لَاتَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيوُ إِكُمْ حَتِي تَسْتَأْنِسُولِ وَتُسَلِّمُوا عَلَى اَهْلِهَا ذَٰلِكُو خَيْلُكُو لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿ فَإِنْ لَمْ يَجِدُوا فِيهَا آحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَىٰ يُؤْذَرَكَكُمْ وَإِنْ قِيلَلَكُو ٱرْجِعُول فَأَرْجِعُوا هُوَ أَزْكَ لَكُمْ وَاللَّهُ مِمَا تَعْمَلُوْ زَعَلِيمٌ ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ آنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسَكُونَهِ فِهَامَتَاعُ لَكُو وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تُبُدُ وُنَ وَمَا تَكُونَ فِي

| معناها                                                                               | الكلمة                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| تستأذنوا<br>ان تقولوا: السلام عليكم اندخل<br>يشمح<br>اطهر<br>إثم<br>تظهرون<br>تُخفون | تستأنسوا<br>تسلموا على اهلها<br>يُؤذن<br>ازكى<br>جناح<br>جناح<br>تبدون<br>تكتمون |



### المعتنالعكامر

بُين الله سبحانه وتعالى ما يجب أن يتحلّى به المسلمون من أدب في زياراتهم ، لان الأَدِب زينة الانسان ·

· فنهاهم عن دخول البيوت التي لا يسكنونها ، الا بعد الاستئذان من ساكنيها والسلام عليهم ·

لان الاستئذان والسلام خير من الدخول بغتة، اذ ربما يرى الداخل من غير استئذان ما يكزه •

روي ان رجــلا قــال للنبي صنلي الله عليــه وســلم : أستأذن على أمي ؟

قال: نعم ٠

قال: انها لیس لها خادم غیری، أأستأذن علیها كلما دخلت؟

قال: أتحب أن تراها عربانة؟

قال: لا

قال: فاستأذن -

ثم نهاهم سبحانه عن دخول البيوت التي لم يكن فيها أحد ، حتى يأتي من يأذن لهم بالدخول ، لان المانع من الدخول ليس الاطلاع على العورات فقط ، بل وعلى ما يخفيه الناس عادة ، والتصرف في ملك الغير ممنوع بغير اذنه واذا قيل للمستأذن ارجع فليرجع ولا يلح ، فان ذلك

اطهر ، لما في الالحاح والوقوف بالباب من كراهـــة وترك مروءة وعدم نفع ·

وأخبر أن الله تعالى يعلم ما يفعله الانسان ويتركم مما خوطب به شرعا فيجازيه عليه ·

اما اذا كانت البيوت غير مسكونة كالعوانيت والخانات التي تترك فيها الامتعة ، فلا اثم على من يدخلها اتقاء الحر والبرد وايواء المتاع والجلوس للمعاملة ٠

وختم سبحانه هذه الآيات بالوعيد لمن دخل مدخل القساد، او تطلع على عورات الآخرين •



## العِينَمُ النَّالِينَ

الحديثُ النّبوكِ الشّريفُ

- حود الجار والصديور
- رعاية المرافورالعامة
- في محاسن الأخلاق
  - حسن المعاشرة
  - عاقبة الأجتكار
    - اتقان العمل
    - العمل النافع

#### ا لدييد الخنامس

# حَقّ الْجَارِ والصّديق . سدرسن •

قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى لله عليه وسلّم مِنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْمَوْمِ الْآخِرِ، فَلَا يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْمَوْمِ الْآخِرِ، فَلَا يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْمَوْمِ الْآخِرِ، فَلْ يُكُرُّرُ ضَيفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْمَوْمِ الْآخِرِ، فَلْ يَكُرُّرُ ضَيفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْمَوْمِ الْآخِرِ، فَلْ يَقُلُ خَيلً وَمَنْ كَانَ يُوْمِنُ بِاللّهِ وَالْمَوْمِ الْآخِرِ، فَلْ يَقُلُ خَيلً أَوْ لَيسَ حُتْ .

## المعنؤالعامر

يوضع الحديث الشريف امورا ثلاثه مما تجب على المسلم الذي يؤمن بالله واليوم الاخر هي :

١- مراعاة عمل الجار:

لان الاقامة والسكنى لاتحسن الا به ، فاذا صفا معه كان عونا له على جميع ما يمر به من ظروف ، وقد اوصى الله سبحانه به فقال:

بِنْ مِلْنَا وَالله وَ لَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالَدِيْنِ وَاعْبُدُوا الله وَ لَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالدِيْنِ الْحُسَانًا وَبِذِي الْقُرْبِيَ وَالْبَيَامِي وَالْمِيَالَ وَالْمِينَا وَ وَالْبَيَامِي وَالْمَيَارِ فِي الْقُرْبِي وَالْمَيَارِ فِي الْقَرْبِي وَالْمِيارِ فِي الْمَيْدِ وَالْمَيَارِ فِي الْمَيْدِ وَالْمَيْدِ وَالْمَيْدِ وَالْمَيْدِ وَالْمَيْدِ فِي الْمَيْدِ فِي الْمُؤْمِنِ الْمَيْدِ الْمُؤْمِنِ الْمَيْدِ فِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمَيْدِ فِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِي

وكان جبريل عليه السلام يوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاعتناء بالجار ، قال عليه الصلاة والسلام:

مَازَالَ جِبْرِيلُ يُوْصِينِي بِالْجَارِحَتَى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورَتْهُ

وكثيرا ما جاءت الاحاديث الشريفة تحث المسلمين على رعايته والعناية به والوقوف معه ، فكان من أسدى الخير لجاره من خير الناس ، قال صلى الله عليه وسلم :

«خير الاصحاب عند الله خيرهم لصاحبه ، وخير الجيران عندالله خيرهم لجاره » •

## ٢- اكرام الصنيف:

ویکون بطلاقة الوجه ، والقیام بخدمته ، وتقدیم الطعام له ۰

لان السبيل قد ينقطع بصاحبه ، فبلا يلقى المأوى والطعام ، فيجد الحرج البالغ في ذلك •

وهذا الاكرام يطيّب نفس الضنيف ، وهو من التعاون على البر والتقوى الذي حث الاسلام عليه .

ولئلا يكون الضيف عبئا على صاحب الدار بين عليه الصلاة والسلام: ان الضيافة ثلاثة ايام ، فما زاد عليها فهو صدقة ، جاء في الحديث الشريف:

«من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فُلْيُكرُم ضيفَهُ جَائِزتُهُ ، قالوا: يارسولُ اللهِ: وما جائزته ؟ قال: يؤمّه وليلتُهُ ، والضيافة ثلاثة ايامٍ ، فما كان ورا، ذلك فهو صَدَقة عليه » •

## ٣- قول الخيرأوالسكوت:

فعلى المسلم أن يحفظ لسانه من الحديث بما لايعنيه ، قال صلى الله عليه وسلم :

مِنْ حُسْنِ إِسْلامِ المرةِ تركه ما لا يعنيهِ

فلا يفحش في كلامه ولا يسب ولا يطعن ولا يسخر من الاخرين ولا يكذب في القول واليمين ولا يغتاب ولا ينافق ولا يتكلم بالوجهين ، لان ذلك سبب البلاء ·

فيجب أن يصون لسانه عن كل ما يفتح ابواب الشر، ولا يتحدث الا بالخير، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول:

## وَهُلْ يَكُتُ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجوهِم الْاحْصَائِدُ ٱلْسَنَوْمِ؟

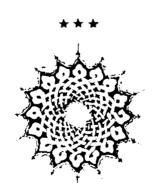

# رِعَايةُ المرَافِوْ الْعَامَةُ . للديس.

قَالَ رَسُولَ الله عليه الصّلَاة والسّلام ﴿ وَالسّلام ﴿ وَالسَّلَامُ اللَّهُ عَلَيْهِ الصّلَاةِ وَالسّلام ﴿ وَالسّلام اللَّهُ اللّ

### المعتقالعام

جدير بالمسلم ان يهتم بأمور المسلمين عامة ، يشمعر بشعورهم ، فيفرح لفرحهم ويحزن لحزنهم •

لان المجتمع المسلم وحدة متراصة وكتلة مترابطة ،قال صلى الله عليه وسلم :

المُؤْمِنُ لِلمُؤْمِزِكَ البُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا

وهو كالجسد الواحد الذي يشعر كله بالالم اذا اصاب الالم عضروا منه ، قال عليه الصلاة والسلام.

مَثَلُ المُؤْمِنِينَ فِي تَوَادَّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثُلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْقُ تَدَاعَ أَمُسَاثِنُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُسَّىٰ.

## والاسلام جعل كل مسلم في هذا المجتمع راعيا ومسؤولا عن رعيته في آن واحد ، قال صلى الله عليه وسلم :

## كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَرْمَعَيْنِهِ

فالمسلم يشعر بمسؤولية كبرى ملقاة على عاتقه تجاه الاخرين ، فان وجد أي نوع من الاذى وجب عليه أن يدفعه لئلا يصاب به أحد من المسلمين .

والمحافظة على المرافق العامه جزء من عدا الواجب، الواجب، يجب أن تنال العناية من كل مسلم، فالطريق مثلا مرفق عام، اذا وجد المسلم فيه ما يؤذي الاخرين من حجر أو شوك او شجر أو نار وجبأن يبعده كي لا يصيبهم بأذى .

والرسول عليه الصلاة والسلام يخبرنا في هـــــذا الحديث: ان الله سبحانه وتعالى قد شكر الرجــل الــذي أخر غصن شوك على الطريق يضر بالمارة ، فغفر له ، وتاب عن ذنوبه .

وهذا عمل صالح نافع في الدنيا والاخرة بلا ريب • جاء رجل الى رسول الله صلى عليه وسلم فقال :

يا نبي الله: علمني شيئا ينفعني •

قال: اعزل الاذي عن طريق المسامين

الدس السابع

في عَلَى الأَخْلَاق • للمفظ والديس .

قال سِوْل الله صلّى الله عليه وسلّم

إِنَّ أَحْسَنَ النَّاسِ إِسْلامًا أَحْسَنْهِم خُلْقاً

## المعنوالعار

زيئة المروخلقه الحسن ، ينفذ به الى قاوب الناس . ويبلغ المكانة العالية عندهم ، وبه يكون المسلم طلق الوجه باذل المعروف كاف الاذى طيب المعاملة كريم النفس لطيف المعشر محبوبا عند الله والناس .

وكفى برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم شهرفا وعلواً أن يصفه عزوجـنل بقـوله :



والرسول عليه الصلاة والسلام جعل حسن الخلق سبب تفضيل صاحبه على الاخرين ، فقال :



#### وبين أنّ صاحبه اكمل المؤمنين ايمانيا ققال

## اَكْمَلُ المُوْمِنِينَ اعِانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا ، وَخَيارُكُمْ خَلُقًا اللَّهِمْ

والخبرنا بأن ميزان ذي الخلق الحسن يثقل يوم القيامة فقال صلى الله عليه وسلم:

مَامِنْ شَيْ أَتْقَلَىٰ فِي مِيْنَا زِلِكَ دِالمُؤُمْنِ يَوْمِ القِيَامَةِ مِنْ صُلْنِ الْخُلُقِ ، وَإِنَّ اللهَ يُبغضُ الفَاحِسَ البَدَي

ولهذا كل يصل المؤمن باخلاق الحسنة الى الدرجة العالية الرفيعة التي منحها الله سبحانه للعابد صائم النهار قائم الليل ، فيدخل الجنة في الحياة الاخرة ، قال صلى الله عليه وسلم :

إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيُدْرِكُ بِمُسْزِحُ لُعِيدِ دَرَجَهُ الْعَبَاعُ الْقَاعُ الْقَاعُ

#### الدسيس الشامن

# · حُسنُ المُعَاسَدَةِ . • للحفظ والريس •

قَالَ رَسُولِ اللهُ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم : حَقَّ المُسْلِمُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ مَ الْمَالِمُ عَلَيْهِ مَ الْمَالَةُ عَلَيْهِ مَ وَإِذَا لَقَينَهُ فَسَلَّمْ عَلَيْهِ مَ وَإِذَا اسْنَنْصَحَكَ فَا نَصْحَهُ مَ وَإِذَا اسْنَنْصَحَكَ فَا نَصْحَهُ مَ وَإِذَا مَا لَكُ فَا حِبْهُ مَ وَإِذَا اسْنَنْصَحَكَ فَا نَصْحَهُ مَ وَإِذَا مَرْضَ فَعُدُهُ وَإِذَا مَرْضَ فَعُدُهُ مَ وَإِذَا مَا تَ فَا تُبَعْهُ مَ وَإِذَا مَا تَ فَا تُبَعْهُ مَ وَاذَا مَرْضَ فَعُدُهُ مَ وَإِذَا مَا تَ فَا تُبَعْهُ مَ وَاذَا مَا تَ فَا تُبَعْهُ مَ اللهُ عَلَيْهُ مَا تَعْمَعُهُ مَا تَعْمَعُهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا تَعْمَعُهُ مَا تَعْمَعُهُ مَا تُعْمَعُهُ مَا تُعْمَعُهُ مَا تُعْمَعُهُ مَا تُعْمَعُهُ مَا تُعْمَعُهُ عَلَيْهُ عَلَيْ

| معناها               | الكلمة     |
|----------------------|------------|
| طلب منك نصيحه        | استنصحك    |
| ادع له بالخير والهدى | فَشَعَهُ ا |
| عيادة المريض: زيارته | فعال       |

## المعتقالعكامر

المسلم في المجتمع عضو نافع ، متضامن مع الآخرين ، فهتم بأمورهم ، وهذا الحديث الشريف يبين لنا ستاً من حقوق المسلم على أخيه المسلم ، بها يكون كل فرد طيب المعشر ، يحس بمشاعر الاخرين ، وكلها تؤدي الى تقوية الروابط وتحسين العلاقة بين المسلمين ، هذه الحقوق هي -

١- السلام عندا لملاقأة:

لانه سبب المودة وازالة الاحقاد ٠

والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بافشاء السلام في أحاديث كثيرة ، منها قوله :

إِنَّ اَفْضَلَ الأَعْمَالِ الطعامُ الطَّعامِ، وَتَقرأُ السَّلَامَ السَّكَامَ السَّكَامِ السَّكَامَ السَّكَامَ السَّكُمُ الْعُلْمُ السَّكُمُ السَلِّكُمُ السَّكُمُ السَّكُمُ الْعُمُ السَّلِي السَّلَالِي السَّلِي السَّلِمُ السَّلِمُ السَّلِمُ

واقلُّ السلام أن يقول: السلام عليكم ٠

واكمل منه أن يزيد: ورجمة الله وبركاته ٠

واذا كان المسلّم عليه واحداً فيجبعليه أن يرد السلام فوراً ، واذا كان المسلم عليهم جماعة ، فاذا أردوا جميعا فبها ونعمت ، وان ردّ احدهم كفى ، قال صلى الله عليه وسلم :

يُجُزيُ عَزِالْجَمَاعَةِ إِذَا مَرُوا أَنْ يُسَلِّمُ أَحَدُهُمْ \_\_\_\_\_\_ وَيُجْزِئُ عَزِالْجَمَاعَةِ أَنْ يُرَدَّ أَحَدُهُمْ \_\_\_\_

ويسلم الراكب على الماشي ، والماشي على القاعد ، والقليل على الكثير ، والصغير على الكبير ، والاحاديث في هذا الشأن كثيرة .

وليس السلام عند الملاقاة فقط ، بل عند الوداع ايضا ، قال عليه الصلاة والسلام :

إِذَا قَعَدَ آحدُكُو فَلْيُسَلِّمُ ، وَإِذَا قَامَ فَلْيُسَلِّمْ ، وَلَيسَتْ الأُولِى الْأُولِي الْأُحرِي المُحري المُ

#### ٧- اجابة الرعوة

فأذا دعا المسلم أخاه الى وليمه فعليه ان يجيبه ، قال صلى الله عليه وسلم :

إِذَا دُعِيَاحُدُ كُم إِلَىٰ وَلِيمَهِ فَلْيَأْتِهَا

لمَّا فيها من تقوية أواصر المودة ·

ولا يجوز له ترك الاجابة الا اذا كانهناك مانع مشروع كوجود منكر فيها ، فيعتذر الى الداعي ويتركه

## ٣- النصح عندطلب النصيحة

فاذا طلب النصيحه احدهم فيجب اسداء النصح له ولا يغشه لئلا يقع في مكروه ، والنصح من غير طلب مطلوب

ومن آداب العاطس :-

أن يضع كفيه و منديله على وجهه ، لئلا يتناثر من فهه ما يستقدر منه صاحبه ، قال صلى الله عليه وسلم :

اِذَاعَطسَاَحدُكُوْ فَلْيَضَعْكَفّيهِ عَلَى وَجْهِهِ \_\_ قَلْخُفْضُ بِهِ اصَوتَهِ

اذا عطس احدكم فليضع كفيه على وجهه وليخفض بها صوته ·

واذا تكرر العطاس فليشمته ثلاثاً ، فان زاد فليدع له بالشنفاء ، قال صلى الله علية وسلم

إِذَا عَطْسَاتُ مُ فَلْيَشَمِّنْهُ جَلِيسُهُ. فَالْيَشَمِّنْهُ جَلِيسُهُ. فَانْ زَادَ عَلَّتُلَاثِ فَهُوَ مَزْكُومٌ • وَلَا فَإِنْ زَادَ عَلَّتُلَاثُ فَهُو مَزْكُومٌ • وَلَا يُشَمِّتُ بَعَدُ تَلَاثُ

### ٥ - عيادة المربض

فالمريض يحتاج الى من يخفف عنه الامه ويسليه عما هو فيه . وذلك مدعاة الى زرع المحبة في القلوب ·

وكثيرا ما اوصى الرسبول صلى الله عليه وسلم بزيارة المريض ، قال : « عودوا المريض ، واطعموا الجائع ، وفكوا العاني »(١) •

ولم تقتصر الزيارة على المريض المسلم فقط ، بل يزار غير المسلم ايضا ، فقد جاء في الحديث : « كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فعرض ، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده ، فقعد عند رأسه ، فقال له : أسلم فنظر الى أبيه وهو عنده ، فقال : أطِع أبا القاسم فأسلم ، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول : الحمد لله الذي انقذه من النار » •

والمستحب أن يدعو الزائر للمريض بالشفاء والرحمة كما يستحب سؤال اهل المريض عن حاله تقويه لتلك الاواصر •

٦ ـ تشييم الجنازة:

للميت حق على المسلمين ان يشيعوه الى مثواه الاخير، وفي ذلك عبرة كبيرة: يرؤن فيها ان الانسان لا يخلد، ولا تردُّ أموالة وقوَّتُهُ عليه حياتَه، فيذكر أنّ البقاء لله وحده،

ويستحب للمشيعين الاسراع بالجنازة ، قال صلى الله عليه وسلم :

## الدرسالتاسع

عاقِبَةُ الأَحْنِكَارِ
• للحفظ والدسِ

قال البنيّ صلى لله عليه وسلّم

لايخنك والآخاطي

| معناها                  | الكلمة |
|-------------------------|--------|
| اشتراه وحبسه ليقل فيغلو | احتكر  |
| عاص ِ آثم               | خاطي،  |

## المعتقالعام

غريزة حبالمال وجمعه متأصلة في نفس الانسان ،قال سبحانه: وتحبون المال حُبَّا جَمَّا »(١) ، واكده الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله:

« لو أنَّ لابن آدم وادياً من ذهب أَحَبَّ أَن يكونَ له واديان ، ولن يملاً فاه الآ الترابُ ، ويتوبُ اللهُ على من تاب » •

وذلك ليندفع الانسان الى العمل بنشاط مستمر · وفد حرص الاسلام على تنظيم هذه الغريزة في النفوس ، فلم يتركها دون وازع ، لانها ان اهملت دعت صاحبها الى ايندا، الناس بالسرقة والغصب والخداع والاحتكار وما اشبه ذلك ·

فنظم سبل الحياة ، واوضح الحلال الذي يثاب عليه صاحبه . والحرام الذي يعاقب عليه في الدنيا والآخرة ، فا يقط في الانسان ضميره ، ليحاسبه على ما فعل أوّلاً ، فان لم يحاسبه اعطى للحاكم سلطة يرده بها عن غيه .

والاحتكار نجده في النفوس المريضة ، التي تحب جمع المال وإن أضر بالاحرين ، حيث لم يهيى المحتكر ذلك الشي لمحتاجيه الا باسعار عالية ، لا تتناسب مع سعره الحقيقي .

والرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا بأن هـذا المحتكر عاص لله تعالى وآثم يبوء بالخسران المبين عند الله عزوجل •

فعلى الحاكم ان يتَّخذ الاجراءات الكفيلة بردعب ، في سبيل توفير الحاجات للناس وحرصا على مصالحهم ·



#### الدريس العاشر

## اِنْقَ ازُالْعَ مَلُ • للحفظ والديين •

قال رسول الله صلى لله عليه ولم \_\_\_\_\_\_\_ إِنَّ الله يُحِبُّ إِذَا عِمَلَ اَحِدُكُوْ عَمَلاً أَنْ يُنْقِبَ أَ

### المعتنجالعكاقر

رفع الاسلام من شأن العمل ، واحترم العامل ،وضمن له حياته الكريمة ، ومستقبله عنه الشيخوخة والمرض والعجز .

فجعل العمل شرفًا يقوم به العامل ، قــــال سبحانه : « ومن أَحْسَنُ قولاً ممن دعا الى اللهِ وعمل صالحًا » (١) ، وقال صلى الله عليه وسلم :

## إِزَّاشُرَفَ الْكَسُبِكَسُبُ الرِّجْلِمِزْكِ بِي

والعمل نعمة يشكر صاحبها عليها ، قال سبحانه : « لِيأْكُلُوا مَن تُمَرِهِ وما عملَتْهُ أيديهم ، أفلا يشكرُ ون (۲٫۵) .
ومقتضى كون العمل شرفًا ونعمه أن يكون العاملُ

<sup>(</sup>۱) سورة فصلت/الآية ۳۳ (۲) سورة يسس/الآية ۲۵

مسؤولًا تجاه عمله أمام الله سبحانه ، قبال عبروجل :

## وَلَتُسْتَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

فعليه أن يتقن عمله ، ولا يُفَرِّطُ فيه ، ولا يتكاسلَ عن أدائه ، لأن اتقان العمليؤدي إلى تقدم البلد في كل المجالات، وما تقدمت حضارة أمرٍ من أمم العالم الله باتقانِ عمالها أعمالهم .

ولذلك وجب ان تُهيَّأَ الظروف المناسبة للعمال ،التي يكونون معها قد قاموا بعملهم على الوجه الأتم ·

فتعطى لهم أجورهم في أوقات دفعها ، قال صلى الله عليه وسلم :

## اعطوا الأَجيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَ عَرَقُهُ

ولا يجوز تنقيص تلك الاجور ، قــال تعـــالي :

وَلَاتَ بَعْ سَوُ النَّاسَ الشَّيَاءَ هُ مْ

ولا يكلف العامل ما لا يطيق ، واذا كلف بما لا يطيق فيجب أن يعان ، قال صلى الله عليه وسلم :

وَلَا تَكُلُّفُوهِمُ مَا لايطُيْقُونَ فِإِذَا كُلْفَتُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ

ويعطى له وقت راحته ليؤدي العبادات ويقوم بعق البيت والاسرة ، قال صلى الله عليه وسلم :

انَّ لِنفْسكَ عَليكَ حَقًّا • وازِّلجَسَدِكَ عَليْكَ حَقًّا • وازِّلجَسَدِكَ عَليْكَ حَقًّا وَازَّ لعينِكَ عليك حَقًّا وَازَّ لعينِكَ عليك حَقًّا

ويعلم انه في حال العجز والمرض والشيخوخة ينال من الدولة قسطه المقرر له تثمينا لجهوده التي قام بها في خدمة الامة ، وهو المسمى اليوم بقانون ( التقاعد ) الذي يضمن له مستقبله ٠

## الديونا لحادي عثر

# العَهُ النَّافِعِ • للدينِ •

- قال النبي صلى الله عليه وسلم : \_\_\_\_\_\_\_ مَا تُزَالُ قَدَما عَبْدٍ يَومِرَ القِيامَةِ حَتِيْسُ أَلَ مَا تُزَالُ قَدَما عَبْدٍ يَومِرَ القِيامَةِ حَتِيْسُ أَلَ عَنْ أَنْ بَع :

عَرْعُهُمْ فَيهَ أَفْنَاهُ ؟ وعَرْشَبَابِهِ فِهِمَ أَبْلَاهُ؟ وَعَزْمَالِهِ مِنْ أَيزَ الْكَسَبَهُ ؟ وفيهمَ أَنْفَقَهُ ؟ وعَزْعَ مَلِهِ مَاذَا عَملَ فِيهِ

| معناها                    | الكلمة    |
|---------------------------|-----------|
| في اي شيء صرف أزمان حياته | فیم افناه |
| قوّته وفتوّتِه            | شبابه     |

### المعتمالعامر

العمل اساس تقدم الحضارة وبناء الامم ، ولـذلك أَوْلَاه الاسلام عنايته الكبيرة ، وجعل العامل مسؤولًا عمَّا يقومُ به ، قال صلى الله عليـه وسلم :

# كُتْكُمْ رَاعٍ وَكُلَّكُمْ مَسَوُّولُ عَزْرَعِينِهِ

والعمل الذي يتاب عليه هو العمل النافع ، الدي يؤدى الى خير الناس ، لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول :

# خَيرُ النَّاسِ مَزْنَفَعَ النَّاسَ

وهو عليه الصلاة والسلام يخبرنا بأن الانسان يوم القيامة لاتزول قدمه عن موضعه حتى يحاسب حسابًا عسيرًا ، فيسأل عن امور اربعة جامعة لاعماله في حياته هيى :\_

## ١- عن عمره فيم أفناه؟

فيسأل عن اوقات عمره في اي شيء صبرفها ؟ هــل صرفها في عبادة الله وتقديم الخير واستداء النصح للاخرين والعمل النافع ؟ أم صرفها في المعاصي والموبقات ؟

#### ٢ عن شبابه فيم أبلاه ٩

فيسأل عن وقت شبابه ، وقت القوة والفتوة والمتوة والصلاح للعمل ، هل استغله في سبيل الله بالجهاد وصنع المعروف وتقوى الله ؟ أم عطل تلك الطاقة ؟ أم صرفها في مالايرضي الله تعالى ؟

## ٣- عن ماله من أين اكتسبه وفيم أنغقه ؟

فيسأل عما جمع من مال ، هل حصَّلَ عليه من طرق الحرام كالسرقة والنهب والاغتصاب والخديعة والغش والربا ؟ أم حصل عليه من طرق الحلال المشروعة كالتجارة او الصناعة او الزراعة التي لم يخالطها حرام ؟

وهل ابقى هذه الاموال كنزاً عنده لم يعط زكاتها ؟ أم انفقها في الملاهي والقمار والحانات ؟ أم انفقها في وجوه الخير من بناء المساجد والمدارس والمستشفيات والمرافق العامة وجهاد الاعداء ؟

#### ٤ ـ عن علمه ماذاعمل فيه ؟

فيسال عن علمة ومعارف التي وهبها الله سبحانه له ، هل وظفها في وجوه المعروف ، وتربية الناس الصالحة ، وتوجيههم الى طريق الله القويم ؟ أم استخدمها كسلاح وجهة الى الاسلام يبتغي هدمه واطفاء انواره ؟ فهذا الحديث :

يحذر المسلم العاقل من هدر هذه الاربعة ، التي فيها ضياع حياته إن لم يغتنمها بصالح الاعمال ، منتهزا الفرصة ، فيكون الشمعة الوقادة والنور الساطع الذي ينير الطريق ، ويكون قد حصل على الثواب الكبير الذي اعده الشوسبحانه للصالحين ، وفي ذلك يقول صلى الله عليه وسلم :

اِغتَنِرْ حَمْسًا قَبْلَ حَمْسٍ: حَياتَكُ قَبلَ مُوتِكِ ﴿ وَصَعَتَكَ قَبلَ مُعْلِكَ ﴿ وَصَعَتَكَ قَبلَ شَعْلِكَ ﴿ وَخَاكَ قَبلَ شَعْلِكَ ﴿ وَخَاكَ قَبلَ مُعْلِكَ ﴿ وَغَناكَ قَبلَ فَعْرِكَ ﴿ وَغَناكَ قَبلَ فَعْرِكَ ﴾ وَغناك قَبلَ فَعْرِك ﴾



# - (القِسِمِيُّ البِّيَّالِيِّيُّ السِّيِّالِيَّا البِّيْ

• صور ومواقف من حياة الرسول ص

• صور ومواقف من حياة العجابة الكرام

صُور وَمُواقِفٌ مِزْحَيَاةِ الرَّسُولِ مُحَكَّد عَلَيْهِ

بعث الله سبحانه وتعالى محمد نبيا ورسولا الى الناس كافة ، رحمة بالناس ، يهديم الى صراط مستقيم ، قال سبحانه :

# وَمَا آرْسَلْنَاكَ لِلْأَرْحُمَةً لِلْعَالِمِينَ (١)

وحمل القرآن الذي انزل عليه ، وبلّغه ، ليتخفه الناس امامًا واساس تشريع دستورهم في الحياة ، فكان الاسوة الحسنة الذي يتخلق الناس بأخلاقه ، ويهتدون بهديه ، ويأتسون به في : عبادته وزهده وصبره وجهاده وايشاره وتضحيته ومأكله وملبسه وجميع جوانب حياته .

ونستعرض هنا صورا ومواقف من حياة رسولنا الاعظم عليه الصلاة والسلام نقف بها على جانب من شخصيته العظيمة لنتخذها اساسا نبني عليه اخلاقنا وسلوكنا وتعاملنا مع الاخرين .

#### ۱ ـ طرازعیشه فی بیته:

كان رسول الله صلى عليه وسلم لا يتكلف في ملبسه ولا طعامه . يقنع بما يقع بين يديه .

فكان يلبس ما اعتاد الناس لبسه غالبًا ، لكنه عند الاعياد والوفود كان يلبس جيد الثياب ·

وكان نظيف الجسم والملابس ، كثير الاغتسال والتطيب ، وكان لا يفارقه في حله وترحاله : مشطه ومقصه ومرآته ومكعلته .

وكان يجلس على الحصير حتى يرى أثره على جسمه وينام على فراش من جلد حشوه ليف •

أما طعامه فكان يأكل مماتيسر له ، وغالب الخبز والزيت أو الخل ، وان وجد اللحم والحلوى أكل .

وإن لم يجد ما يأكله ليلا بات جائعا ، وإن لم يجد مباحًا نوى الصيام ، وقد يشد الحجر على بطنه لئلا يحس بالجوع ، تقول زوجته عائشة رضي الله عنها : «ما شبع آل محمد يومين من خبر البُرّ ، ولقد كنا نمكث الشهر والشهرين لا يوقد في بيتنا نار ، وما كان طعامنا الا التمر والما ، ولقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في بيتنا شي، يأكله ذو كبد الآكسرة خبر من شعير على رفع لي » .

وقال خادمه أنس رضى الله عنه:

« رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعًا له على شعير يأخذه لطعام أهله » • وكان يخصف نعله بيده ، ويرقم توبه ، ويحلب شاته •

#### ٢- مع أهله وأصحابه:

كان حلو المعاشرة مع زوجاته ، مكرما لهن ، متحملا ما يبدر منهن بسبب الغيرة بينهن ، وكان يقول :

## خَيرُكُم خَيرُكُم لأَهلهِ

وكان يعامل اصحابه بمنتهى الادب والذوق الرفيع ، قال رضى الله عنه : « خدمت النبيَّ عشر سنين ، فما قال لي : أفَّر، ، قط ، ولا قال لشيء صنعته لم صنعته ؟ ولا لشيء تركتُه لم تركتُه ؟ وكان لا يظلم احدًا اجره » •

وكان من عادته مع أصحابه انه يقبل معذرة المسيء، ولا يقول لاحد ما يكرهه واذا اراد ان ينبهه على خطئه بين القوم لم يذكر اسمه ، بل كان يقول : ( ما بال أقلوم يفعلون كذا ) •

وكان ينهي عن ان يقوم له احد ، قــال :

لَاتَقُومُوا كَا تَقُومُ الأَعاجِمُ للوكِها

ومن عادته: إن يبسم بوجه مقابلة ، ويبش لمن يجلس اليه ، وينزل الى الاسواق ، ويحمل حاجاته بيده ، وكان يقول: « صاحب الشيء أحق بحمله » •

كان صلى الله عليه وسلم متواضعًا سمعًا في جميع أحواله عند فقره واضطهاده وانتصاره ، فقد دخل مكة فاتحا بعد أن عاداه أهلها فترة طويلة ، ولما سئل عن الاسرى قال : « أذهبوا فانتم الطُّلَقَاءُ » •

وكان يستمع الى العجوز والعبد والارملة والمسكين ، ويقف مع الكبير والصغير ، ويصافح من يلقاه فلا يترك يده ، ويتفقد اصحاب ويستمع الى مشاكلهم ، ويسيع موتاهم .

وكان باراً بالفقراء شفوقًا على الناس اطفالًا وعَجَزَةً وضعافًا ، ولم تقتصر رحمته بالبشر بل تعدت الى الحيوان فلم يُجَوِّزْ ايذاءه ، واخبر أن امرأة دخلت النار بسبب هرة، لا هي اطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الارض وكان يشارك الناس الامهم، ويحس باحزانهم، ويفرح لفرحهم ، ولم يرض لنفسه او لأهل بيته شيئا يحتاجب الناس ، ففي الأثر:

« اتى النبي صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة رضى الله عنها ليزوره ، ثم عدل فلم يدخل عليها ، فبعثت عليًا رضى

الله عنه ليسأل الرسول عن سبب عدوله عسن زيارتها ، فاجابه الرسول: اني رأيتُ على بابها سترًا موشَّيًا(١) ، فعاد علي الى فاطمة رضى الله عنهما فاخبرها الخبر ، فقالت فاطمة: ليأمرني فيه بما شاء ، فقال الرسول عليه السلام: ترسلي به الى فلان اهل بيتة بهم حاجة » .

وكان طيب النفس يُحِبُّ الدعابة ويبتسم للنكتة اللطيفة ، روي ان امرأة عجوزاً طلبت اليه صلى الله عليه وسلم ان يدعو الله لها بدخول الجنة ، فقال لها مداعباً :أو ما عَلِمَتْ أَنَّ الجنة لا تدخلها عجوز ؟ فذهبت تبكي ، فقال: ردّوها ، أما قرأت قوله تعالى : « أنا أنشأناهُنَّ إنشاءً ، فجعلناهُنَّ أَبْكاراً ، عُرُبًا أَثْرَابًا » (٢) .

#### الريق التالث عشر ٣- العابدالزاهد:

وكان يقرأ القرآن دائمًا وعيناه تفيضان بالدموع من خشية الله تعالى فيسمع لصدره كدوي المرجل من البكاء، حتى قيل له: أتفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟ فيجيب :«أفلا أكون عبداً شكورا»؟

كان يذكر الله كثيرًا عند طعامه وشر به وقيامه وجلوسه وذهابه وايابه ، لا ينقطع عن الدعاء دا تم الاتصال بالله سبحانه ، صادق التوكل عليه • فمن دعائه قوله صلى الله عليه وسلم :

« اللهم اني أعوذُ بك من الهم والحزن ، وأعوذ بك من العجز والكسل ، واعوذ بك من الجبن والبخل ، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال » •

ولما ضربه أهل ثقيف بالحجارة حتى دميت قدماه توجه الى الله سبحانه بهذا الدعاء المثير:

« اللهم اني أشكو اليك ضعف قوتي وهواني على الناس ، يا أرحم الواحمين الى من تكلني ؟ الى عدو يتجّهُمني (١) ؟ أم الى قريب ملكته أمري ، إنْ لم تكن ساخطاً عليّ فلا أبالي ، غير أنَّ عافيتَكَ أوسعُ لي ، أعوذُ بنور

وجهك الذي أضاءت له السماوات والارض ، واشرقت له الظلمات ، وصلح عليه أمر الدنيا والاخرة أن تحل علي غضبك ، أو تنزل علي سخطك ، ولك المتبين(١) حتى ترضى ، ولا حول ولا قوة الآبك » •

وهذا الاتصال المستمر بالله والثقة العالية به ، وانه هو مصدر النفع والضرر والرزق والمنع ، جعل زاهدا بالدنيا وما فيها من ملاذ ، عازفاً عن شهواتها وزخارفها ، فلم يهتم بطعامه او ملبسه او فراشه .

« دخل عليه عبدالله بن مسعود رضى الله عنه مرة فرآه على تلك الحال ، فقال له : يا رسول الله الا آذنتنا (٢) ،حتى نبسط لك على الحصير شيئًا ؟

#### فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

لذلك كان كثير الانفاق ، فلا يدخر من مال شيئًا ولا متاعًا ، وكثيرًا ما يستدين لينفق على ذوي الحاجة .

وقد روي عنه آنه كان اجود بالخير من الريح المرسلة · وأنه كان يعطى عطاء من لا يخشى الفقر ·

وقد مات علية الصلاة والسلام ولم يبق عنده درهم او دينار ·

<sup>(</sup>١١) العتبى: المعطعه لذنب

### الدّرس الرابع عشر ٤- الرياضي الشجاع:

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع زهده وورعه و تعبده الطويل متفتعًا على الحياة ، فقد صارع « ركانة »

المصارع المشهور وصرعه مرات عديدة ، وكان يشهد لعب الاحباش بالسيوف والحراب ·

ي وكان شجاعًا في الحرب ، يقود الجيوش بنفسه ، ويخوض المعارك ، وكان اقرب الناس الى العدو كما قال الامام على رضي الله عنه :

« كنا اذا حمي الوطيس (١) احتميناً برسول الله صلى الله عليه وسلم فما كان احد منّا اقرب الى العدو منه » •

وبعد ان انهزم المسلمو في معركة (أحد) ظر ثابت الجنان في الميدان يقاتل ، فلم يفر ولم ينكص ·

وفي معركة (خُنَين) وبعد انكشاف في جيش المسلمين الكبير ظل ثابتًا ومعه قلة قليلة ، فكان يدفع ببغلت الله المشركين ، والعباس رضى الله عنه آخذ بلجامها ، كي لا يتقدم الى المشركين وهو يصيح :

أَنَا النِّيُّ لَاكَذِبْ أَنَا ٱبزُعدِ المُطَلَّبُ

وكأنه يُعْلِّمُهُمْ بمكانه ٠

#### ٥- الحريص على اداء رسالته ، المصلح العظيم:

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حريصًا على ان يبلغ رسالته الى الناس كافة ، بكل طريقة ، فاذا رأى جمعا من الناس تحدث معهم عن الاسلام ، واذا سنحتله الفرصة في ان يلتقي بصناديد العرب دعاهم الى الدين الجديد ، ولم يترك هذه الدعوة رغم تهديد المشركين له بالقتل ، وتربصهم به وايذائه الكبير ، وثبت رغم الاغراءات الكثيرة بالمال والملك ،

قال لعمه أبي طالب بعد تلك التهديدات والاغراءات:

وَالله يَاعَم ، لووَضَعوا الشَّسَ في يَميني والقَّمَرُ في يَسَاري عَلَى اَن اَتركَ هٰذا الأُمرحَى يُظهّرَهُ اللهُ أو أهلكَ دوبنهُ مَاتركَتُهُ

وحين طلب اليه ان يدعو الله على المشركين بعــد أن كسرت رباعيته ووأدمي وجهه في معركة أحد قال :

اني لَم أَبعثُ لَعَانًا ، ولَكني بُعِثْتُ داعيةً ورحمةً اللهُم اغفِر لقَومي فانعُم لَايعَ لمون

فهو يعب الغير للناس دائقًا ، ويتمنى ان يدخلوا في الاسلام تخليصًا لهم من النار في الآخرة ، وحرصا على بناء المجتمع السليم في الدنيا .

والناظر في الاحاديث الكثيرة الدالة على صدقه صلى الله عليه وسلم ووفائه واخلاصه وامانته وحيائه وعفافه وحسن سيرته وسياسته ووفائه بحق الجار والصديق وعدله وعدم تهاونه في الحق وفي جوانب شخصيته جميعها يجد انه أمام شخصية ما عرف التاريخ مثلها ، أصلح بها النفوس وكوّن الدعاة الذين دعوا الناس الى الاسلام ، فانتشر في ارجاء العالم ،

وباصلاحه آخرج الناسَ من عبادة الاصنام والاوثان، ومن حروب القبائل التي تدور حول السلب والنهب،ومن فساد المجتمع الى حياة جديدة متفتحة مليئة بالقوة في كل المجالات ·

فكوَّن اعظم امه في التاريخ ، وبنى أكبر حضارة عرفها العالم •



#### الدييب الخامسعشر

## صُوَر ومَواقِفَ مِزحَيَاة ِ الصَّعَابَةِ الْحِكَامِر

صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلاميذهوظله الذي تفيأ الناس به من بعده ، حملوا القرآن الكريم ، ونقلوا الاحاديث الشريفة النبوية ، واوضحوا صورة الحياة التي كان عليها محمد صلى الله عليه وسلم ، وجاهدوا في سبيل الله تعالى الظلم والفساد في المجتمعات، ونشروا راية الاسلام في العالم، فكانوا المرشدين المعلمين، وضربوا لنا اروع الامثلة في مختلف جوانب الحياة منها :

## ١- الأَمْمُ لُكُ عَلِي عَلِينَ فِي فِي الرَّالِيِّ وَلَهُ الرَّالِيِّ وَلَهُ عَلِيْهُ

حين دعيا النبي صلى الله عليه وسهم النهاس الى الاسلام وسنفاً عبادات المشركين لاقى مع اصحابه منأهل مكة صنوف الاذى ، وحاربه قومه بشتى الوسائل •

ولما لم ينجعوا معه صلى الله عليه وسلم اجتمعوا في دار (الندوة) ليتشاوروا في امره، واتفقوا اخرا على رأي (ابي جهل) قال:

«ارى ان ناخذ من كل قبيلة فتى شابًا جليدًا نسيبًا وسيطًا() فينا ثم نعطي كل فتى منهم سيفا صارما ، ثم يعمدوا اليه ، فيضربوه بها ضربة رجل واحد ، فيقتلوه ، فنستريح منه ، فانهم اذا فعلوا ذلك تفرق دمه في القبائل جميعًا ، فلم يقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعًا ، فرضوا منا بالعَقْلِ() فعقلناه لهم » •

فجمعوا هؤلاء الفتيان الاقوياء ،واخذوا يترصدون له ليقتلوه ، وجاءه جبريل عليه السلام فقال له : لا تَبِتُهذه الليلة على فراشك الذي كنتَ تبيتٌ عليه •

مغلما جاء الليل ، واجتمع اولئك الفتيان على باب يرصدونه متى ينام فيثبون عليه ، قال رسول الله صلى الله على بن ابي طالب رضى الله عنه

نَمْ عَلَى فِرَاشِي ، وَتَسَعَ بِبُرُدي هذا الْحضري فَمَ فيه

وكان من عادِته عليه الصلاة والسلام ان ينسام في برده ذاك .

(۱) الجليد: الشجاع ، النسيب: ﴿ والنسب المرفيع وسيطاً: القريف في قومه
 (۲) العقل: القرية ، وعقلناه: دفعنا لهم وييه السردا لحضرمي: هما لكن من حضرمون

وامره ان يدفع الامانات والودائع الى اصحابها التي كانت عنده ٠

فنام الامام علي رضي الله عنه بفراش النبي وتغطنًا ببردو الاخضر ، فكان موقفًا يدل على الشجاعة العظيمة والفداء والتضحية في سبيل الله ·

وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى دار ابي بكر الصديق رضي الله عنه وهاجرا الى المدينة المنورة الما اولئك الفتيان فكانوا يتطلّعون الى فراش النبي، واعتقدوا أنَّ النائم فيه هو الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى تبين لهم اخيرًا أنَّ من نام فيه هو الامسام على رضى

فكان فشلهم ذريعًا ، ولم يستطيعوا ان يحققوا مآربهم ، ولم ينالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي عصمه الله تعالى من شرورهم وتدابيرهم •

الله عنه ٠

#### ا لديين السادس عثر

## ٧- أَبُوكَجُرْنَ فِيَ اللَّهُ مُحَارِبُ الْمُرْتَدِينَ

مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ففقد المسلمون أعزاما ملكوا وأغلى ما كان لديهم ، وعظمت مصيبتهم ، وظهر النفاق بين العرب ، وارتد بعضهم في نواح عديدة من الجزيرة ، وادعى بعضهم النبوة كمسيلمه الكذاب .

ولما امتنع المرتدون من دفع الزكاة قرر أبو بكر رضى الله عنه خليفة المسلمين ان يحاربهم ، إلا أنَّ قسما من المهاجرين والأنصار رأوا ان يتريَّثَ في حربهم حتى يقوى المسلمون ويشتدَّ ساعدهم •

### فرفض أبوبكر رضي الله عنه هذا الرأى

وعبّا الجيوش ، وسيرّها الى اولئك المرتدين ، فكانت حروبًا قاسية شديدة أتعبت المسلمين وأنهكتهم كشيرًا ، كانت نتيجتها انتصار الجيش الاسلامي على تلك الفتنة النكراء ، فلم تزد الردةُ الاسلامَ اللّا قوة وشدة ،

## ٣- (مُرْعِمُ أَرَةِ ( لَجُهُ الْهَاكَةُ

أم عمارة نسيبة بنت كعب الانصارية من افذاذ نساء العرب عقلاً وذكاء ، واحدى السابقات الى الاسلام ، شهدت بيعة العقبة الثانية مع اختها وثلاثة وسبعين رجلاً ، من بينهم : زوجها زيد بن عاصم وابناها حبيب وعبدالله ، بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعطوه ذمتهم وعهدهم أن يدافعوا عنه كدفاعهم عن اعراضهم .

كانت شجاعة ابيَّةً ، خرجت في معركة احد مع زوجها وابنيها ، ومعها سقاء فيه ماء تسقيه للمجاهدين ، ولما انهزم المسلمون بدأت تقاتل ، وحملت السيف ، حتى قال رسول الله صلى الله وعليه وسلم : ( ما التُّفَتُ يميناً وشمالاً الآوانا أراها تقاتل دوني ) •

واعترضت طريق ( ابن قَمئَة ) المشرك الذي تقدم نحو النبي صلى الله عليه وسلم فضربته عدة ضربات ، كان يتقيها بدرعه ، فجرحها في عاتقها جرحاً بليغًا بقي اثره عميقًا .

وظلت تداوي الجرحى ، وتسقى الماء ، وتقاتل حتى جرح ابنها ، فناداها رسول الله عليه الصلاة والسلام فربطت جرح ابنها وقالت له : (قم فضارب القوم) ، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول : « ومن يُطيقُ ما تطيقين يا أمَّ عماره » ، واقبل الرجل الذي ضرب ابنها ، فهتف بها عليه الصلاة والسلام قائلا : « هـذا ضارب

ابنك »، فاعترضت فضربت ساقه فبرك ، فتبسم الرسول صلى الله عليه وسلم فقال لها : « ادركتِ ثارَكِ يا أُمَّ عمارة » •

#### وشهدت ام عمارة بيعة الرضوان

وحين اشتعلت حروب الردة ، قتل مسيلمة الكذاب ابنها (حبيبًا) فاقسمت ان تقاتله ، فشهدت مع ابنها (عبدالله) حروب اليمامة ، فقاتلت حتى اصيبت يدها ، وجرحت اثنى عشر جرحًا •

وهكذا نجد (أم عمارة) مثال المرأة المسلمة المستبسلة الشبجاعة ، تدفع بنفسها واولادها وزوجها ألى سسوح القتال للجهاد في سبيل الله ٠

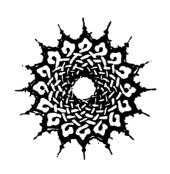

# القِنْمُ الرابع النهذيب

- الوفاء
- ذم الغيبة
- ذم النميمة والإشاعات المغضة
  - والدُيثار

#### الديوب السابع عشر

## « الوَفاء »

من محاسن الاسلام التي حث الناس عليها الوفاء بالعهد والالتزام بالوعد ·

والعهد : هو اتفاق بين أثنين أو اكثر على أمر معين ، وهذا الاتفاق يؤكد باليمين أو بشبهادة الشبهود عليه ·

والوعد: هو الاتفاق الذي لم يؤكد باليمين أو بالشمهادة .

وقد أمر الله سبحانه وتعالى بالوفاء بالعهد فقال:

## وأُوْفُوا بالعَهْدِ إِنَّ العَهدَ كَانَ مَسؤولًا ١٠٠

وعَدَّ الرسول صلى الله عليه وسلم خلف الوعد خيانة للنفس والناس جميعاً ، بل جعله من صفات المنافق الذي تكون عاقبة أعماله سيئة فقال :

آيةُ المُنافقِ ثلاثُ ؛ إِذَاحَدَّثَ كَذَبَ وَاذِا وَعَدَ أَخْلَفَ اللهُنافقِ ثلاثُ ؛ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَاذِا وَعَدَ أَخْلَفَ \_\_\_\_

فاذا وعدت صديقك بمعروف او خير ، كانجاز عمل أو الحضور في وقت معين ، او عاهدته على تسديد دين ، أو الحضور في وقت معين ، او عاهدته على تسديد دين ، أو بيع دار ، فعليك أن تَبرَّ بماقلت ، لأنَّ الوَفَاءَ بالعهد والوعد يؤدي الى أن تسود الثقة والمعبة والتعاون بين

افرادِ المجتمعِ ، فيكونوا كالبنيانِ يشدُّ بعضه بعضاً فيَنْهضوا بمجتمعهم ويقهروا العدو ·

فالوفاءُ من خلق المؤمنِ ، وبه يحصل على ثــواب الله عزوجلَّ ، وله العاقبةُ الحسنة في الدنيا والآخرة ·

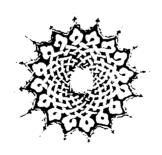

#### الديوس الشامن عشر

ذهِ الغِيبَةِ الغِيبَةِ الغِيبَةِ الغِيبَةُ هِي ذِكْرُ المرء بِما يكرهُهُ .

وقد حرم اللهُ سبحانه وتعالى غيبة الناسِ ، وعَــتَّ المغتابَ لَمَن يأكل لحمَ اخيهِ ميتاً فقال :ــ

وبَيْنَ الرسولُ صلى اللهُ عليه وسلم أنَّ افضلَ المسلمين مَنْ يَسْلَمُ الناسُ من لسانِه ويدِه فقال :

المُسلمُ مَنسَلِمَ الناسُ مِزْ لِسَانِه وَبَدِهِ

لذلك وجب على المسلم اذا تَكَلَّمَ ، أن يَتكَلَّمَ بالخيرِ أو يَسكت قال صلى الله عليه وسلم :

# مَن كَانَ يُؤْمِنُ بَاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلُ خَيرًا لَهُ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلُ خَيرًا اللَّهِ وَالْيَصْمُتُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وعليه يحرمُ ان يذكر اخاه المسلمَ بشيءٍ قد يَغْضَبُ منهُ اذا سمِعَهُ مما يتعلقُ ببدنهِ او نفسهِ او خُلُقِهِ او دنياه، أو دينه أو مالهِ او ولدهِ او اهلهاو امورهِ الخاصةِ والعامة، لأن هذا يؤدي الى القطيعةِ بين الناس واثارة الحقد والكراهية بينهم .

ولما عَلِمْنا ان الغيبة محرمة فيجب أن نبتعد عن كل مجلس يغتاب فيه الاخرون ، واذا سمع المسلم أحدا يغتاب آخر فعليه ان يرد تلك الغيبة ويرشده الى الصواب ، وله في ذلك الاجر الكبير عند الله سبحانه ، قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم :

« مَن رُدَّ عَن عِرْضِ اخيهِ رد الله عن وجههِ النارَ يــوم القيامة » ·

#### الديوب التاسع عشر

# « ذُمَّ النَّميمَة والأَنْتَاعَات المغضَّة ،

النميمة : هي نقل الكلام بين الناس بقصد الافساد بينهم •

وهي صفة ذمَّها الله سبحانه بقوله

# هَمَّازِمَشَّاءٍ بِنَمبِم سِوفه الآية ١١

وهمّاز: اي مغتاب ، ومشاء بنميم: اي يمشي بالنميمة فينقل الكلام بين الناس يريد الافساد بينهم وقد توعد الرسول عليه الصلاة والسلام هذا النمام بالنار وحرمانه من الجنة فقال:

# لايدخلُ الْجَنَّةَ نَمَّامُ

واخبر ايضا بان النميمة سبب عذاب القبر · فالنميمة نفاق حرام من خصال اهل النسار تكرهها الطباع السليمة ، وتأباها النفوس الطيبة الكريمة · فمن الناس من ينقل لك كلاما عن غيرك ، ثم يذهب فينقل كلاما عن غيرك ، ثم يذهب فينقل كلاما عنك الى غيرك ، ٠٠٠ فهذا وأمثاله لايؤتمنون

على القول فلا تتحدث معهم ، واترك مجالسهم ، ولا تقبل لهم كلاماً ، ولا تسيء الظن بمن نقِل عنه ، لان هذا الناقل لك مستعد للنقل حديثك الى غيرك ، ما دام قصده هسو الافساد بين الأحبة ، واثارة الاحقاد بين الناس •

لذلك قال الامام الحسن رضى الله عنه: « مَنْ نَمَ لك نم عليك » •

ويدخيل في النميمة المذمومة اختيلاق الاقاويل واشاعتها ، وترويج الدعايات في النوادي والمقاهي والمحلات العامة وغيرها ، لان ذلك يسيء الى الامة ، ويعرضها الى التفكك والضعف ، وقد يستغل الاعداء هذه الاشاعات ومروجيها في الاساءة الى الوطن ، وفي اشاعة الفوضى والفساد بين ابنائه ،



### " الأينار »

الايثار هو ان تفضل الاخرين وتقدم مصلحتهم على نفسك .

وهو صفة كريمة ، لا تكمن الا في أصحاب النفوس العاليه والهمم الكبيرة ·

وقد مدح الله سبحانه المؤمنين بهذه الصفة ، اذ يفضلون غيرهم على انفسهم مع حاجتهم الى ذلك الشيء بقوله:

وَيُؤْتِرُونَ عَلَى اَنْشِهِ مْ وَلَوْكَانَ بِهِ مْ خَصَاصَةً ﴿

فتراه يجوع ليشبع غيره ، ويعطش ليرتوي آخــوه . ويجود بنفسه من اجل حياة الاخرين ·

وتلك هي صنفة المؤمن الذي يعب لغيره ما يعب لنفسه » ٠

# لايُؤْمِنُ أَحدُكُم حتى يُحِبَّ لأُخيهِ مَا يُحب لِنَفْسِهِ

فاذا عرف كل مسلم هذه الصفة واتخذها سجية له ، اصبح مفخرة للمجتمع واسوة حسنة للناس يقتدون به، فيحلو العيش وتقوى الاواصر •

والايثار خلاف الأثرة التي هي حب النفس وتفضيلها على الآخرين ، وما هي الآخلق المنبوذ الاناني الذي لايحب الخير لأخيه المسلم •

#### محتوليات الكتاب

| سف ا     | الموضوعات الع                                                    |
|----------|------------------------------------------------------------------|
| ,        | المقدمة                                                          |
| V        | الحاعة الله وريسوله                                              |
| ١٠       | الدرس الثاني :<br>اماء الثبانة والحكم بالعدل<br>الدروات :        |
| ١٢       | الدوح)لثالث:<br>المسلمون عدمل وشهود على غيرهم<br>الدوس المرابع : |
| 10       | آداب الزيارة                                                     |
| 19       | الِقسم الثاني : الْحُدَيثُ الْمُنبوي الشريفِ                     |
| , ,      | الدرس المنامس ،                                                  |
| 71       | حيدالجاروالصديع                                                  |
| 40       | بهون ساق کی .<br>رعایة المرافدالعامة<br>الدرس السابع :           |
| **       | الله وين للعابع :<br>في محاسده الأخلاف<br>المد ويس المثامن :     |
| 44       | الاویق:منامق ؛<br>حسن المعاشرة                                   |
|          | الدريسالتاسع ،                                                   |
| 76       | الدريق عاصع .<br>عاشة الاجتثار                                   |
| , -      | •                                                                |
| **       | الدرسالماشي،<br>ان <b>تاه</b> العمل                              |
|          | الدرس اتحادي عشى :                                               |
| ٤٠       | المن النافع                                                      |
| 10       | المتسم لثالث ، السيرة                                            |
|          | الدرس المثاني عشر:                                               |
| ٤v       |                                                                  |
| ζ.       | صور ويواقف من حياة الميبول ص                                     |
| - 1      | الدرس الثالث عشر .                                               |
| 01       | العابدالزاهد                                                     |
|          | الدرسالرابع عشو ؛                                                |
| ٥٤       | الرامي المشجاع                                                   |
|          | المذرين انخامس عشو ٠                                             |
| ٥٧       | صور وموافعات حاذ الصحابة الكوام                                  |
| •        | الدرس السادس عشر : رِ                                            |
| 7.       | الومكرالصديق                                                     |
| <b>.</b> | الدرسالسايع عشى  :<br>الو فاء                                    |
|          | الدرس الثامن عشر:                                                |
| 77       | ذم الغيبة                                                        |
| 79       | الدرس التاسع عشس :<br>ذم الغمية والإشاعات المعيمة                |

مطبة المستدون - بغسداد - م ۱۳۲۲ ممم رقم الايداع في المكبة الوطبة بغسداد ( ۱۳۲۹ / ۱۹۸۰ )

٠١٩٨٠ - ١٤٠٠

الطبعة الأولى